

#### وأثره في حياة الأمة من الكتاب والسنة

تأليف الشيخ : د : عبدالله بن محمد السدحان

تقديم فضيلة الشيخ : د : عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين

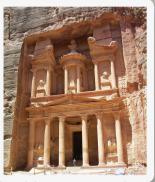

﴿ فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ضَلُّمُوْلَ ﴾



#### ح عبدالله محمد السدحان - ١٤١٩ هـ

فهرسة مكتبة اللك فهد الوطنية أثناء النشر السدحان ، عبدالله بن محمد شرّم المعصية وأثره في حياة الأمة من الكتاب والسنة عبدالله بن محمد السدحان – الرياض ، ١٤١٩ م. عبدالله بن محمد السدحان – الرياض ، ١٤١٩ م. ٢٠ ٢ م. ٣٠ م. ٣٠ - ٣٠ م. ٣٠ - ٣٠ - ٣٠ - ٣٠ - ٣٠ - ٣٠ - ١٤١٠ - ٣٠ - ١٤١٠ أ. المناصي والدنوب ٢- الأخلاق الإسلامية ٣- الوعظ والإرشاد أ- المعاصي والدنوب ٢١٠ / ١١٤١٠

رقم الإيداع ٢١١٧ / ١٤١٩ ردمڪ ٤ - ١٧٣ - ٣٥ - ٩٩٦٠

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف



#### تقديم الشيخ: د/ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين

الحمد لله وحده ، وصلى إلله وسلم على محمد وإله وصحبه وبعد :
فقد قرأت هذه الرسالة التي كتبها الأخ الدكتور عبد الله بن محمد
السدحان، وقد أبدع في اختياره لهذه المواعظ والنقول المفيدة ، وقد أجاد وأفاد
وحصل على المراد ، وما ذاك إلا لما شاهده من تهافت الكثير من المسلمين في
الذنوب ، وإصرارهم على الكبائر ، وعدم مبالاتهم بعواقبها السيئة .

ولاشك أن الذنوب والخطايا سبب لمحق البركات وإنزال العقوبات ، وإن ما حلّ بالأمم السابقة إنما هو عقوبة عاجلة على كفرهم وشركهم واستمرارهم على المعاصي والمخالفات، وأن العقوبة الآجلة أشد وأبقى، وقد قال عَلَى يُعض المعذبين في الدنيا: ﴿ وَلَوْلا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَى يَهِمُ الْمَعَلَانَ عَمَدَابُ النَّارِ ﴾ الحشر/٣.

ومع ما نسمع ونقرأ ، ومع كثرة المواعظ والعبر والنصائح نشاهد الكثيرمن الدول والأفراد والجماعات ممن يفتخر بالإسلام يُصرون على كبائر المحرمات، وقد يفتخرون بعملها ، ويتمدح أحدهم بما عمله وكأنه حسنات يؤمّل الثواب عليها ، وذلك من الغرور وتسويل الشيطان ، فعلى المسلم أن يقبل على ربه ويصلح عمله، ويصدُق التوبة ، ويكثر من الأسف والندم على مافرط فيه من عمره، والله تعالى يقبل التوبة عن عباده ، ويعفو عن السيئات .

عبدالدرس عبدالحين الجبرين عصر افتاء متقاعد وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

### المقدمة

إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، ونصلى ونسلم على نبينا محمد ؛ الرحمة المهداة ، أرسله الله على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل ، ففتح الله به أعينًا عميًا وآذانًا صمًّا ، وقلوبًا غلفًا . وبعد :

فكثيرًا مـا يـشتكي العبـاد مـن **قـسوة القلـوب ، ومحـق البركـات ،** ووساوس الشياطين ، والانشغال بالدنيا عن الدين .

وغفلوا عن قوله ﷺ: ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً

عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالْمُونَ ﴾ ابراهيم /٤٢ .

قال ميمون بن هارون ﷺ في معنى هذه الآية : ( هي تعزيةً للمظلوم ووعيدٌ للظالم ) .

وعن قوله ﷺ: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴾ الشورى ٣٠.

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَــا يَحْكُمُـــونَ ﴾ الحاتِ ، الحاتِ ، وقال ﷺ: ٢٨ . وَال ﷺ: كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقَينَ كَالْفُجَّارِ ﴾ ص / ٢٨ .

وسبب المعصية كما قال شيخ الإسلام الشين: (إن صاحب المعصية يحدوه في ذلك الغفلة والشهوة وهي أصل الشر، قال الله : ﴿ وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفُلْنا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطا ﴾ الكهف / ٢٨ ، والهوى لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل ، وإلا فصاحب الهوى إذا علم أن ذلك يضرر ضررا راجحًا انصرفت نفسه عنه بالطبع ، ولذلك يقرل الصحابة : كل من عصى الله فهو جاهل ) .

ولكن هذا المسكين لا يعذر بجهله ، لأن كلَّ من استطاعَ التَّعلُم ولم يفعل فقد قامت عليه الحجّة ، فلا بد للعاقل من تدبَّر العواقب وما تجرُّه المعاصي من شؤم على صاحبها في الدنيا والآخرة ـ عياذًا بالله من ذلك ـ ، وعليه أن يفكر قبل المعصية : يعصي من ؟ إنه يعصي ملك الملوك !

قال بلال بن سعد على الله عنظر إلى صِغَر الخطيئة ، ولكن انظر إلى عظم من عصيت ) .

والذي دعاني إلى كتابة هذا البحث هو: تساهل كثيرٍ من المسلمين للأسف المشديد في اقتراف المعاصي ، وتصورهم أن مجرد التوبة والاستغفار باللسان فقط كاف في محو الذنوب!



يقول ابن القيم ﷺ: ( الذنوب جراحات، ورُبَّ جُرح وقع في مقتل ).
ووالله إنه لا يكفي مجرد اسم التوبة ؛ بل لا بدّ من حقيقة التوبة بالندم
والخوف وملازمة الإستغفار، مع بذل الحسنات وأعمال البرّ حتي نكون
من المقرَّين الناجين، قال ﷺ: ﴿ إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ عَملاً صَالِحًا
فَأُوْلَئكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّنَاتِهِمْ حَسَنَات وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ الفرقان/٧٠،
وقال: ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴾ الفرقان/٧١.

فيا أخي المسلم: إذا نازعتك نفسك في المعصية وفكَّرت فيها وعزم قلبك على اقترافها فاقرأ ما ورد في شؤم المعصية وعاقبتها في ثنايا هذه البحث ، وتذكّر عظمة خالقك ، وفضله عليك ، الذي أنعم عليك نعمة الصحة والعافية ، ولولاهما لما استمتعت بهذه المعصية ، وقد لا تتمكن منها ، ووازن يا أخي الكريم بين الأمور فإنما هي لذَّة لحظاتٍ ، أرجو أن تتذكر معها مرارة الحرمان ، ولا خير في لذة عاقبتها نار .

أسألُ الله أن يعصمني وإياك من كل سوء ومكروه .

اللهم حقق بالرجاء آمالنا ، وحسَّن في جميع الأحوال أعمالنا ، وسمَّل في جميع الأحوال أعمالنا ، وسمَّل في بلوغ رضاك سُبُلنا ، وخذ إلى الخيرات بنواصينا ، وآتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، برحمتك يا غفَّار ، وصلً على نبينا عمد وعلى آله وصحبه ..

#### تمهيد

### منشأ المعصية

## \* أول ذنب عُصي الله به في السماء (١٠):

هو حسد **إبليس لآدم** الطّيّلاً حيث لم يمتثل لأمر الله في السجود له، وذلك ناتج عن كبر وغرور وعزة .

بعد ذلك عصيان آدم وحواء المستخد حينما أكلا من الشجرة التي نهاهما الله عن أكلها ، وذلك بتحريض من إبليس ـ لعنه الله ـ ، ثم تاب وقبل الله منهما التوبة ، وذلك : (لأن ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي ، لأن آدم نهي عن أكل الشجرة فأكل منها ، فتاب الله عليه ، وإبليس أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه (٢) ، لأن ذنب ارتكاب النهي مصدره في الغالب الشهوة والحاجة ، وذنب ترك الأمر مصدره في الغالب الكبر والعزة ، ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ويدخلها من مات على التوحيد، وإن زنى وسرق). (٢)

إذًا من ترك شيئًا من أوامر الله كالصلاة ونحوها فهو بلا شك في خطر عظيم.

فما أثر معصية آدم وحواء عَلَي الله على ذريتهما؟

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين للماوردي ٢٦٠.

 <sup>(</sup>٢) لأنه امتنع أصلاً من التوبة فلم يتب الله عليه ، وإلا فإن الله تبواب رحيم ، لأنه ﷺ يقول: ﴿وَإِلَّمْ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّاللَّالَّالَةُ الل

<sup>(</sup>٣) الفوائد لابن القيم ٢٠٥.

أي أن حواء خانت آدم ﷺ في إغرائه وتحريضه على مخالفة الأمر بتناول الشجرة ، فنزع العرق في بناتها بسبب شؤم المعصية ، وليس المراد بالخيانة هنا الزنا.

وفي الحديث عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله ؛ ( لما خلق الله آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصًا من نور، ثم عرضهم على آدم، فقال: أي ربّ ! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك، فرأى رجلاً منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي ربّ من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود، قال: رب وكم جعلت عمره، قال ستين سنة، قال: أي ربّ زده من عمري أربعين سنة، فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال: أو لم يبدق من عمري أربعون سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم عمري أربعون شنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته! وخطئ آدم فخطئت ذريته!». (٢)

فنسيان آدم نسيانه النهيَ عن أكل الشجرة ، فنزع <sup>(٣)</sup> ذلك في ذري<mark>ته</mark> بسبب شؤم المعصية، وأخطأ هو وزوجه فأكلا من الشجرة ، فنزع

<sup>(</sup>١) رواه مسلم / مختصر صحيح مسلم للمنذري رقم الحديث ٨٦٤ ص ٢١٩، وهذا جزء من الحديث.

<sup>(</sup>۲) انظر صحيح الترمذي للألباني ٥٣/٣.

<sup>(</sup>٣) نَزَع الولد أبّاه : أشبَهَة ، ونَزَع إلى أبيه: مال إليه بالشبّو، ونزعه عِرْق: أشبّة أصله . انظر مادة : نزع ، في لسان العرب ، والحيط ، وغيرها .



ذلك الخطأ في ذريته بسبب شؤم المعصية، **وجحد آدم** حينما أعطى من عمره لابنه داود ، فنزع ذلك في ذريته بسبب شؤم المعصية .

## \* أُول ذنب عُصى الله به في الأرض (''):

هو حسد قابيل لأخيه هابيل حتى قتله، ففي الحديث: عن الأعمش عن عبدالله بن مرَّة عن مسروق عن عبدالله بن مسعود الله قال: قال النبي الله على ابن آدم الأول كفل منها، ذلك بأنه أول من سنَّ القتل. (٢)

فما من إنسان يُقتل ظلمًا إلا ويلحق بعض إثمه قابيل، وذلك بسبب شؤم المعصية.



<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين للماوردي ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه من طريق الأعمش انظر: الفتح ١٢ /١٩٨، الحديث ٦٨٦٧.

## الفصل الأول

#### أسباب المعاصى

للمعاصي أسباب ودواع ، يرجع مجملها إلى أمور ثلاثة ، يلخصها ابن القيم الله فيما يلى :

- تعلق القلب بغير الله، ويؤدى ذلك إلى الشرك.

- طاعة القوة الغضبيَّة ، ويؤدي ذلك إلى الظلم.

طاعة القوة الشهوانيّة، ويؤدي ذلك إلى الفواحش.

فغاية التعلق بغير الله : الشرك ، وأن يُدعى معه إله آخر.

وغاية طاعة القوة الغضبية: **القتل**.

وغاية طاعة القوة الشهوانية: **الزنا** .

ولهذا جمع الله سبحانه بين الثلاثة في قولـه ﷺ : ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَ<mark>سَدْعُونَ</mark> مَعَ اللَّهُ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ النِّي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَوْنُ<mark>سُونَ</mark> وَمَن يَفْعَلُ ذَلَكَ يَلْقِ أَثَامًا﴾ النرةان/٦٨.

وهـذا الثلاثـة ( يـدعو بعضها بعضًا، فالـشرك يـدعو إلى الظلم والفواحش، كما أن التوحيد والإخلاص يصرفها عن صاحبه ). (١)

وهذا تالله هو حاصل واقعنا المرير ، حيث تسلط أرباب الكفر على رقاب المسلمين بلا هوادة ولا رحمة ، فلا تكاد تسمع بمأساة في جميع أرجاء العالم إلا وللمسلمين النصيب الأكبر من تلك الأمور الثلاثة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ، وهذا بسبب شؤم المعاصي عياذًا بالله منها.

<sup>(</sup>١) الفوائد لابن القيم ١٣٨ ـ ١٣٩ بتصرف يسير.

# الفصل الثاني

#### أثر المعصية في الأمم السابقة

#### \* يوسف عليه السلام :

عن الحسن قال النبي ﷺ: ﴿ رحم الله يوسف لولا كلمته ما لبث في السجن طول ما لبث ، قولهُ: ﴿ اذْكُرْنِي عند رَبِّكَ ﴾ ، ، ثم يبكي الحسن ويقول: وغن إذا نزل بنا أمر فزعنا إلى الناس! (١)

## \* إخوة يوسف الأحد عشر و (بنو إسرائيل) من ذريتهم :

وما جاء في قصتهم المعروفة في القرآن مع أخيهم يوسف الطَّيْلا، وفيها : قولهم: ﴿ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا﴾ ، فنشأ من ذلك الحسد ونزع في ذريتهم ذلك .

وقولهم: ﴿ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِن قَبْلُ ﴾ ، فنشأ من ذلك الافتراء والكذب ونزع ذلك في ذريتهم .

وقولهم : ﴿ اقْتُلُواْ يُوسُفَ﴾ ، فنشأ من شؤم معصيتهم الحرص على إنفاذ مصالحهم بشتى الطرق ولو أدى ذلك إلى القتل في سبيل تنفيذ

(۱) الزهد للإمام أحمد ص: ١٠٣، وعلق شيخ الإسلام ابن تبمية عند قوله تعالى: 
(أَذُكُرُنِي عِندُ رَبُّكُ مِهُ قُوله : (ليس في قوله : (أَذَكُرُنِي عِندُ رَبُّكُ ما يناقض التوكل، 
بل قد قال يَوسف: (إن الْحُكُمُ إلا لله)، وقوله : ﴿اذْكُرُنِي عِندُ رَبِّسك) مثل قوله: 
(أَجُعُلُي عَلَى حُرَّآتِنَ الْأَرْضِ إِنِّي حَنْيطٌ عَلِيمٌ ﴾ ، فلما سأل الولاية للمصلحة الدينية 
لم يكن هذا مناقضاً للتوكل ولا هو من سؤال الإمارة المنهي عنه وليس فيه إلا مجرد أخبار 
الملك به ليعلم حاله ليتبين الحق، ويوسف كان من أثبت الناس) / انظر الفتاوى مجلده ١ 
ص ١١٤/١١٣ بتصرف .

مخططاتهم ونزع ذلك في ذريتهم (١).

وقولهم: ﴿ وَتَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ﴾ ، فنشأ من ذلك حبُّ المال ونزع ذلك في ذريتهم ، واندرجت تلك الصفات الذميمة في نسلهم، وسكنوا مصر، ثم ظلوا تحت حكم فرعون فبطش بهم، وأذاقهم الذل والهوان فقتًل أبناءهم، واستحيا نساءهم.

ثم بعث الله نبيه موسى الني للخرج بني إسرائيل من حمأة الذل لعلهم يشكرون، وتبدأ قصة طويلة عجيبة تبدأ بتكريمهم حيث يقول الله علي أبني إسرائيل الحكوم لله المنه على النه أنكروا نعمتي الي أنعمت عَلَيكُم وَأَنِي فَصَّلُتُكُم عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ البقرة/٤٠ . وتفضيلهم هنا: بكثرة الأنبياء فيهم، وإيشارهم بالنعم، وإغراق عدوهم فرعون في البحر الذي عبروه.

ومع ذلك التكريم فقد سرقوا ذهب المصريين وأموالهم، وذلك لحبهم المال، والأدهى من ذلك صناعتهم للعجل من الذهب بعد العبور وعبادتهم له بعد ذهاب موسى إلى ميقات ربه! فسرَي فيهم غضبُ الله بشؤم معصيتهم إلى قيام الساعة، إلا المؤمنون منهم حيث يقول الله يقلى: ﴿ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْ رِهِمْ ﴾ البقرة ١٩٣، ولما كان العجل مصنوعًا من الذهب صارحب الذهب في نفوسهم حيث نجد الآن أن أصحاب رؤوس الأموال والاحتكارات هم من اليهود.

ومن صفاتهم الذميمة: العناد، والعصيان، واختلافهم على أنبيائهم. فمن ذلك أنهم عندما أمروا أن يدخلوا الباب سجدًا ويقولوا حطَّة حتى تُغفر لهم ذنوبهم ويتوب الله عليهم: ﴿ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَسْهُمْ

وانظر للمجازر التي يرتكبها يهود هذا الزمان ، فهم وراء غالبية المصائب تنفيذًا لبروتوكولاتهم ومخططاتهم .



قُوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴾ الأعراف/١٦٢. فقالوا استهزاءً: حنطة حنطة . ومن ذلك قصة البقرة: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَاهُمُ كُمْ أَنْ تَادُبَعُواْ بَهَ رَهَّ﴾ البقرة/٢٠ . فكان من شؤم مشاقتهم وجدالهم أن شدَّد الله عليهم في الطلب، ونزع ذلك في ذريتهم.

> ومن ذلك قصة أصحاب السبت وشؤمهم في الكيد والاحتيال أن مسخوا قردة وخنازير.

ومن ذلك قصة طعام الجنة (المن والسلوى) ، الذي لا يُمَلُّ أَكُلُهُ ، لأنه طعام كلِّي لا تَملُ النفس (١) ، وليس بنسبي ، ولكن لما جُبل عليه بنو إسرائيل من العناد طلبوا من موسى اللَّه أن يدعو الله أن يعطيهم من نبات الأرض من القثاء والفوم والعدس والبصل فاستبدلوا الأدنى بالذي هو خير ، فكان من شؤم معصيتهم أن أهبطهم الله أرض مصر ، وضرب عليهم الذلة والمسكنة ، وباؤوا بغضب من الله ، وصار ذلك باقيًا فيهم وفي أجيالهم من بعدهم الذين لم يهتدوا إلى الحق.

ومن شؤم معصيتهم أن الله أمرهم ألا يدُّخروا الطعام، وكان الطعام عينتاني لا يتغيَّر ولا يَنتِنُ حتى لو مرَّ عليه الوقت الطويل، ولكن ما جُبِلَ عليه بنو إسرائيل من العناد والمخالفة أدى إلى ادِّخار الطعام، فخبُث الطعام بشؤم معصيتهم من ذلك الوقت. (٢)

<sup>(</sup>١) لأنه من طعام الجنة .

 <sup>(</sup>۲) ولم نحتج إلى أجهزة التبريد اليوم لحفظ الأطعمة ، ويعتبر هذا تاريخيًا بداية نشوء الجراثيم السابحة في الجو .

## يخبث الطعام ولم يخنز اللحم». (١)

### \* شؤم فرعون على نفسه وأهل بيته وزبانيته :

حيث أصابتهم اللعنة في الدنيا: ﴿وَحَاقَ بَآلِ فَرْعُوْنَ سُوءُ الْعَلَابِ﴾ غافر/٥٥. حتى كنوزه ومقابره لم تسلم من اللعنة عَياذًا بالله فلا يقربُها أحدً إلا أصابه شؤم تلك اللعنة (٢)، هذا الشؤم الذي تعارف عليه الناس (بلعنة الفراعنة 1)، أما في الآخرة فعذابهم: ﴿ النَّارُ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَذْحُلُوا آلَ فَرْعُوْنَ أَشَدً الْعَدَابِ ﴾ غافر/٤٤

### 🗯 أقوام صالح وشعيب وهود ونوج ولوط 🕮 :

أقوام أهلكوا وأبيدوا بالصيحة والريح والغرق والحجارة م<mark>ن السماء،</mark>



ومن شؤم المعصية: أنها لا تُسكَنُ ديارهم ولايُشرب من آبارهم، وفقدان علومهم في فن نحت الجبال، ومعرفة أماكن المياه والمعادن تحت باطن الأرض (٢).

(١) مختصر صحيح مسلم للمنذري تحقيق الألباني رقم الحديث ٨٦٤، ص: ٢١٩.

(٣) أي لعنة الله كما في قوله: ﴿ وَأَتَّهُنَاهُمْ فِي هُذَهُ اللَّمُنُّيُّ الْفَنَةُ وَيُومُ الْفَيَامَةِ ﴾ القصص ٢١، لا كما يزعمه علماء الآثار أن فرعون وضع على ممثلكاته وكنوزه وقبوره طلاسم ، وأن من قرُبَهَا حلّت عليه لعنة فرعون ، وما وجد من كتابات هيروغليفية فهي ممن جاء بعدهم ممن عجز عن اقتناء تلك الكنوز بسبب لعنة الله عيادًا بالله ، ويؤيد ذلك قوله ﷺ: (لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصبيكم مثل ما أصابهم ) رواه أحمد ، وأمره بالإسراع عند المرور على وادي عسر بعرفة لأن الله أهلك فيه أصحاب الفيل.

(٣) وهو ما يعرف علميًا (بالوجة الذاتية) وتسمى (العصا الكاشفة) ويستدل بها على أماكن المياه والمعادن والنحت عن طريق معناطيسية الأرض بواسطة الأشكال الهندسية وهو علم لا يزال مجهولاً، ولا توجد في الوقت الحاضر إلا آثاره على نطاق ضيق، وكان وبقيت آثارهم دليلاً عليهم ، وإثباتًا لتفوُّقهم الذي تعجز معه أدق الآلات في وقتنا الحاضر أن تنحت مثل نحتهم، فهم ظلموا أنفسهم، وأول من اعترف بذلك أبوهم أدم اللَّكِن حيث قال: ﴿رَبَّنَا ظُلَمْنَا أَنفُسْنَا وَإِن لَمْ تَعْفُورٌ لَنَا وَتُوْحُمُنَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ الاعراف/٢٢ ، وقال تعالى عن هؤلاه: ﴿فَتِلُك بُيُوتُهُمُ (١) خَاوِيَةٌ بِمَا ظُلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِك لِيرَةً لَقُومٌ يَعْلَمُونَ ﴾ النمل/٥٠ .

## \* سرُّ تعذيب الكفار في نار جهنم العذاب الدائم:

قال ﷺ عن الكفار: ﴿ وَلَوْ تُرَى إِذْ وَقَفُواْ ' ` ) عَلَى النَّارِ فَقَالُواْ يَا لَيْتَنَا نُوَدُّ وَلاَ نُكَذَّبُ بَآيَات رَبَّنَا وَنُكُونَ مِنَ الْمُؤْمَنِينَ ﴿ يَلْ بَدَا لِهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رَدُواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإَنْهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ الانعام/٧٧- ٢٨ .

(۱) وانظر: إلى كلمة بيوتهم وفي آية أخرى (مسساكتهم) القصص ٥٨/ ، لا كما يزعمه علماء الآثار وأتباعهم من أنها مقابر قد شيدها ومدافن نحتوها، بل أصبحت تلك المساكن مقابر لهم بعد حلول العذاب واللعنة عليهم عياذًا بالله من ذلك.

 (٣) وُقفوٰوا: أي أدخِلوها، ونصر ذلك المعنى الزجاج في كتابه معاني القرآن ٢٦٣/٢ فقال: أي أدخلوها. تأملت هذه الآيتين فتعجبت كثيرًا فحينما يلقى الكفار في نار جهنم - أعاذنا الله منها . فيلقون شدة العذاب فيتمنون الخروج ليعملوا عملاً صالحًا، فيرد عليهم العزيز الجبار: ﴿وَلَوْ رُدُواْ لَعَادُواْ لِمَا نَهُواْ عَسْمُ ﴾ ، ويزول عجبك حينما تعلم أن الرَّان قد غطى قلوبهم فأصبحت قاسيةً كحجارة جهنم، بل أشد قسوة فلا تتأثر بالخير لعدم قابلية المحل، فأصبحوا بشؤم المعصية وقودًا للنار وطعامًا لها لا تتَّقِدُ إلا بوجودهم، فخلدوا فيها، كما في قوله رَهِلًا عن النار: ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَة ﴾ البترة / ٢٤ ، فلم يظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.



روى أحمد ومسلم عن حذيفة ه قال: سمعت رسول الله ه يقول: ( تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير (أي تأثير الحصير في جنب النائم) عودًا عودًا ، فأي قلب أشربها (أي خالطته) نُكِت فيه نكتة سوداء ، وأي قلب أنكرها نُكِت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب اليض مثل الصفا (الحجر الأملس)، لا تضره فتنة مادامت السماوات والأرض ، والآخر أسود مُربَدًا (أي شدة البياض مع السواد) كالكوز مجنيًا (أي منكوسًا) ، لا يَعرِفُ معروفًا ولا يُنكِر منكرًا، إلا ما أشرب من هواه. (١)

<sup>(</sup>١) انظر صحيح الجامع للألباني رقم الحديث (٢٩٦٠).



## الفصل الثالث

### أثر المعصية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم

#### \* الرجل الذي قال لمحمد ﷺ : « ما عدلت ! » :

عن أبي سعيد قال: قال علي هذا أتيت رسول الله هذا بنهنة وتربتها وكان بعثه مصدقًا إلى اليمن، فقال: (اقسمها بين أربعة: بين الأقرع بن حابس، وزيد الطائي، وعيينة بن حصن الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، فقام رجل غائر العينين، ناتئ الجبين، مشرف الجبهة محلوق، قال: والله ما عدلت! فقال: (ويلك من يعدل إذا لم أعدل إنما أتألفهم)، فأقبلوا عليه ليقتلوه، فقال: (اتركوه فإنه من ضنصني هذا قوم يخرجون في آخر الزمان يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتائهم قتل عاد ).(1)



اهل الاوتان ، لئن ادرفتهم لافتلنهم فتل عاد . " " فخرج الخوارج (<sup>۲)</sup> وأحدثوا ثُلمةً في تاريخ الإسلام بشؤم معصية أيهم لأجل كلمة! (<sup>۳)</sup>

#### ☀ إخفاء ليلة القدر:

في الحديث أن النبي على قال: ﴿ يَا أَيْهَا النَّاسِ إِنَّهَا كَانَتَ أُبِيُّنَّتَ لَي

عريك في حد منوم الله يَخِرُ بها في النار سبعين خريفًا». بالكلمة من سخط الله يَخِرُ بها في النار سبعين خريفًا».

<sup>(</sup>١) حديث صحيح كتاب السنة لأبي عاصم تحقيق الألباني ص: ٤٢٦، ٤٢٧.

 <sup>(</sup>۲) يبدو لي والله أعلم أن الحجاج كان يستأنس بهذا الحديث مما جعله يسرف في القتل!
 (۳) انظر إلى هذه الكلمة: وهي مجرد كلمة كيف برمجت في جيناته الوراثية وتتابعت في ذريته ليأخذ شؤم المعصية بُعدًا آخر، وصدق رسول الله ﷺ : «إن الرجل ليتكلم

ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يَحْتَقَان، معهما الشيطان ، فنَسيتها) (١ الحديث.

فأُخفيت ليلة القدر بشؤم المعصية وهي **تلاحِي الرجلين** ، فاختفى خير عظيم!

### # الناقة الملعونة :

وذلك بسبب شؤم المعصية **فتُركت حتى ماتت!** ويقاس على <mark>ذلك</mark> كل شئ لعنه ابن آدم، عياذًا بالله من ذلك.

### 🗯 دعوة الرسول ﷺ على مضر :

في قوله: ( اللهم أشدد وطأتك على مضر، وابعث عليهم سنين كسني يوسف). فتتابعت عليهم الجدوية والقحط سبع سنين حتى أكلوا القد والعظام بشؤم معصيتهم ودعوة الرسول على عليهم، ونال ذلك الجدب أيضًا رسول الله في وأصحابه، وبدعائه عمَّت العقوبة الجميع، حتى شدَّوا على بطونهم الحجارة من الجوع (٣).

 <sup>(</sup>١) مختصر صحيح مسلم للمنذري تحقيق الألباني رقم الحديث ٦٣٧ ، ص ١٧٠ ومعنى: يحتقان كل يطلب الحق لنفسه مع رفع الصوت.

 <sup>(</sup>۲) محتصر صحيح مسلم للمنذري ص: ٤٨١ - ٤٨١، رقم الحديث ١٨٢٠.

<sup>(</sup>٣) تأويل مشكل الحديث لابن قتيبة ص: ٢٣٣.



#### \* منع القطر :

قال أبوهريرة : (إن الحبارى لتموت في وكرها من ظلم الظالم)، وقال مجاهد: (إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وتقول: هذا بشؤم معصية ابن آدم)، وقال عكرمة: (دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون:

منعنا القطر بذنوب بني آدم) (١).

وقال انس بن مالك شه: (إن الضب في جحره يموت هزلاً بذنب ابن آدم).(٢)

يقول ابن القيم: فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له! (٣)

## \* عقاب الله يعُمُّ الصَّالحِ والطَّالحِ :

قال على الأنه (وَاتَّقُوا فَتَنَةً لا تُصِينَ اللّذِينَ ظَلَمُوا مَنكُمْ خَاصَةً) الإنفال/٢٠. قال: قالت زينب عن : يا رسول الله: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: دنعم إذا كثر الخبث، وقد أغرق الله أمة نوح الله كلها بأطفالها وبهائمها، بذنوب المكلفين، وعادًا بالريح العقيم، وثمود بالصاعقة، وقوم لوط بالحجارة، ومسخ أصحاب السبت قردة وخنازير، وعذب بعذابهم الأطفال، فإن قيل: كيف يعاقب الله العامة بظلم الخاصة، وقد تبرأ من الظلم حيث يقول: ﴿ وَمَا أَنَا بِظَلامٍ للْعَيسِدِ ﴾ قرم ؟ ٢٩/٥

<sup>(</sup>٣) الجواب الكافي لابن القيم ١٦.

<sup>(</sup>٤) تأويل مشكل الحديث لابن قتيبة ص: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) الجواب الكافي لابن القيم ص:١٦ ، والمراد بمن لا ذنب له سائر الدواب والبهائم. كما في الآثار المتقدمة.

أجبناهم بقول إياس بن معاوية فإنه قال: قلت لبعضهم: ما الظلم في كلام العرب؟ فقال: أن يأخذ الرجل ما ليس له، قلت: فإن الله تعالى له كل شئ (١)، ثم يبعثهم الله على نيّاتهم.

## 🗯 قول النبي ﷺ للصحابة : ( قوموا عني ) :

قال عبيدالله: وكان ابن عباس يقول: (إن الرزيَّة كل الرزيَّة ما فَات من الكتاب الذي أراد رسول الله ﷺ أن يكتب أن لا تضلوا بعده أبدًا لما كثر لغطهُم واختلافهم) (٤٠).

ففي الحديث أن الاختلاف قد يكون سببًا في حرمان الخير. وهذه بعض آثار شؤم المعصية على امة محمد ﷺ.

(١) تأويل مشكل الحديث لابن قتيبة ص: ٢٣٦. .

<sup>(</sup>۲) ظهر لعمر شح أن الأمر ليس للوجوب وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح فكرة أن يشقق على التحقيق المنطقة في الكتساب مسن على النبي ﷺ وهو في تلك الحالة مستحضرًا قوله تعالى: ﴿ مَا فَرَطْنَا فَسِي الكَتساب مسن مَسْعَى الله على النبي على المعرز واتهم النبي الشهرية ، ومن زعم أن عمر منع وصية رسول الله فقد انهم الله بالتقصير ، بل الأمر كما قال أهل العلم تأكيد ونكرار وإرشاد، ودين الله كامل بنص القرآن .
(٣) رواه البخارى ١١٤ ، ١٦٣٤ ، ٥٦٦٩ ، ٥٦٦٩ ومسلم ١٦٣٧ (٢٢).

 <sup>(</sup>٤) كتاب الطب للإمام النسائي ص: ٤٤ تحقيق سامي التوني.

# الفصل الرابع

#### أمور خطيرة لايُغطن لها شؤمها شنيع ووقوعها سريع

## ﴿ عقوق الوالدين وقطيعة الرحم :

قال النبي ﷺ : ﴿ بُرُّوا آباءكم تبرُّكم أبناؤكم، (١١).

وقال عيسى بن مريم اللي : (طوبي للمؤمن ثم طوبي له، كيف يحفظ الله ﷺ: (عبد) (٢).

وعن أنس بن مالك ، قال : سمعت رسول الله ي يقول: ( من سرَّهُ أن يُبسَط عليه رزقه، ويُنسًا له في أثرِه فليَصِل رَحِمَه (٣٠).

هذا فيمن برَّ والديه ووصل رحمه، أما من عقهما وقطع رحمه، فالويل كل الويل له، والضد بالضد، فمن زرع العنب حصد العنب، ومن زرع الشوك لا يحصد إلا الشوك، وكما تدين تدان، حتى قبل: صلاح الأباء يدرك الأبناء (أ)، ففي حديث لأبي هريرة ، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: نعم أما ترضين أن أصِلَ من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى، قال: فذلك لك) (٥).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، انظر: النوافح العطرة للصفدي ص: ٨٦.

<sup>(</sup>٢) كتاب الزهد للإمام أحمد ص: ٧٢.

<sup>(</sup>٣) مختصر صحيح مسلم للمنذري تحقيق الألباني ص: ٤٧٠، رقم الحديث ١٧٦٢.

<sup>(</sup>٤) يدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ﴾ الكهف/٨٢.

<sup>(</sup>٥) مختصر صحيح مسلم للمنذري تحقيق الألباني ص: ٤٧١، رقم الحديث ١٧٦٤.

يقول ابن الجوزي: (كان بعض العاقين ضرب أباه وسحبه إلى مكان، فقال له الأب: حسبك إلى هنا سحبت أبي!) (١).

فلا تعجب إذا رأيت كثرة العاقين فهم يسددون دينًا سابقًا نسيه أباؤهم ولم يفطنوا إلى قوله ﷺ : ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَسُولُ إِلاَّ لَدَيْسِهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ وهذا بسبب شؤم المعصية السابقة.

### \* الزنا ومقدماته :

فمن زنا والعياذ بالله أو فعل شيئًا من مقدماته: كالغزل ونحوه، فإنه يتسبب بشؤم المعصية على أهل بيته وأمه وأخته وزوجته وابنته، قال الله رَجُّلُنَ ؛ ﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ الزَّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَسَاء سَسِيلاً ﴾ الاسرا، ٣٢/ ، وانظر إلى كلمة: (ولا تقربوا)، ولم يقل: (ولا تقترفوا) حتى مقدمات الزنا لها عقاب رادع، وهذا جانب من شؤم المعصية.

## وأما الجانب الآخر فاقرأ معى هذا الحديث العجيب:

في سنن ابن ماجة من حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب شقال: (كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله شفاقبل بوجهه، فقال: (يا معشر المهاجرين خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا.. » (١) فالأمراض الناتجة عن الشذوذ، والانحراف الجنسي، يترجمها هذا

<sup>(</sup>٦) صيد الخاطر لابن الجوزي ص: ٣٩١.

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة رقم ٤٠١٩ ، وأبو نعيم في الحلية ٣٣٣/٨، وفيه ابن أبي مالك، والحكم ٥٤٠/٤ ، وقال الذهبي: صحيح الإسناد، وقال الألباني في طريق الحاكم: العمدة في الأحاديث الصحيحة رقم ١٠٦.

الحديث حرفيًا، وهذه الأمراض لها صفات عيزة عن جميع الأمراض الأخرى ما يدلك على أنها عقوبة إلهية - عياذًا بالله منها - فعن هذه الصفات (١):

### أولاً: المناعة الطبيعية:

إذا أصيب إنسان بمرض جرثومي كالحصبة مثلاً، وقدِّر له الشفا، تتكون بقدرة الله مضادات طبيعية ضد مسببات المرض تساعد بإذن الله على شفائه، إلا المرض الجنسي، فالأمر يختلف تمامًا فهو محروم، إذ قد يصاب بالمرض ثانية فور الانتهاء من الإصابة الأولى!.

### ثانيًا: الوسط وطريق الانتقال:

جراثيم الأمراض الجنسية لا تصيب إلا الإنسان ولا تعيش إلا عليه، فهي لا تعيش على الحيوان، ولا تنتقل إلى الإنسان إلا عن طريق واحد فقط وهو الجنس أو ما يؤدي إليه مما هو من شؤم المعصية، بل صار بعضها ينتقل عن طريق الدم واللعاب أيضًا!

## ثالثًا: جرثومة الزهري تتحدى العلماء في العالم:

أغلب الأمراض المعدية أمكن عزلها وزراعتها صناعيًا في المختبرات ودراستها إلا جراثيم الأمراض الجنسية: كفيروس الثآليل المختبية والزهري مثلاً، فقد استعصت على الزراعة، وبالتالي لا يعرف عنها إلا النزر اليسير. هذا الغموض الذي يلف أنواع هذه الجراثيم دون غيرها مرده أنها عقوبة إلهية: ﴿وَلِلّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ النتى الجراثيم دون غيرها مرده أنها عقوبة إلهية: ﴿وَلِلّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ

<sup>(</sup>٢) كتاب الأمراض الجنسية عقوبة إلهية د/عبدالحميد القضاة ص: ١٣.

## رابعًا: خاصية القدرة:

تتمتع جراثيم الأمراض الجنسية بخاصية لا تمتلكها الجراثيم الأخرى، فجرثومة الزهري مثلاً لولبية الشكل كالأفعى، وذات طرفين حادين ولها مقدرة عجيبة على اختراق جلد الأعضاء التناسلية والشفاه لتدخل الجسم، في حين يشكل الجلد السليم مانعًا طبيعيًا يحمي الجسم من الجراثيم التي تحطُّ مع الغبار، ففيه مواد دهنية تساعد على قتل ومنع دخول الجراثيم، فتضطر للدخول عن طريق آخر كالرئتين مع الهواء والمعدة والأمعاء مع الطعام والشراب، لكن هذه الدفاعات الطبيعية تتهاوى أمام جرثومة الزهرى.

### خامسًا: الازدواجية (التعددية):

ممارسة الجنس ولو لمرة واحدة مع طرف آخر مصاب يمك<mark>ن أن</mark> يؤدي إلى العدوى ليس بمرض واحد فقط، بل بعدة أمراض <mark>قد تصل</mark> إلى خمسة دفعة واحدة!

## سادسًا: الوقاية:

أغلب الأمراض الجرثومية المعدية استطاع العلم إعداد أمصال لها، أما الأمراض الجنسية فالوضع يختلف تمامًا!

### سابعًا: انتشار متعدد:

أمر طبيعي أن تنتقل الأمراض المعدية من إنسان لآخر مسبّبة له نفس المرض ، لكن أصحاب الأمراض الجنسية **تتعدَّى آثارُهم إلى غيرهم ،** فالمصابة بمرض الزهري تورث هذا المرض إلى أبنائها خلقيًا أو أثناء عملية الولادة، وهكذا يضاعف لها العذاب أضعافا في نفسها وبمن تتصل به ، أما المصابة بمرض السيلان فقد تلوث عيني مولودها بالتهاب يؤدي به إلى العمى بسبب شؤم المعصية. قال رضي الله الله المعصية على المعصوبة المعصية على المعصوبة على

### ثامنًا: مرض الأيدز:

وهو ما يعرف بمرض فقدان المناعة المكتسبة ، وهو فيروس يهاجم خلايا الدم فيؤدي بالتالي إلى ضعف جهاز المناعة فيصاب بالأمراض المكتيرية والطفيلية وتضخم الغدد الليمفاوية على ناحيتي الجسم ، مع نقص الوزن ومرض جلدي على شكل بقع قرمزية اللون تشبه آثار الكدمات ، يصاحب ذلك إسهال شديد وصعوبة تنفس وكحة جافة لعدة أسابيع مع إضطراب عقلي وعدم تركيز وخمول والتهاب رثوي وسرطان في الجلد وحمى دائمة وتعرق ليلي مع انحطاط جسدي شامل . وسبعة : اتصال جنسي ، أو شذوذ كاللواط ، أو تعاطي المخدرات بالحقن ، أو نقل الدم عن طريق المشيمة للجنين ، أو المضاعة عن طريق اللعاب .

هذا المرض (<sup>(1)</sup>عقوبة إلهية أهلك آلافًا مؤلفة، ولم يجد الطب اليوم له أي علاج يوقفه. وهذا بلا شك شؤم المعاصي حتى أنه ابتلى به من لا ذنب له عن طريق نقل الدم!

(1) ومن تلك الأمراض التي بدأت تفتك بالبشر (السرطان المرعب) والجلطة والفشل الكوي، وجنون البقر وانفلونزا الطيور وغيرها ، وهي حكم بالإعدام إذا لم يتدارك الله المريض برحمته ، وهي ناتجة عن تلوث الأرض بالأشعة ومخلفات المتناعبة وسوء المريض برحمته ، وهي ناتجة عن تلوث الأرض بالأشعة ومخلفات المتناعبة وسوء التغذية وقبح العادات والانحراف عن سنن الله وقبل هذا كله شؤم المعاصي . قال تعالى: ﴿ولو أَنْ أَهْلِ القرى آمنوا واتقوا الفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا . فأخذناهم بما كانو ا يكسبون ﴾ . الطب محراب الإيمان د/ خالص جلبي ص/١٢٤.

#### \* البلاء موكَّل بالمنطق :

في الحديث: ( لاتظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك » (^)، والشماتة: أن يعيِّر المسلم أخاه المسلم بذنب قد تاب منه، أو يستهزئ بشكله أو منطقه أو حركاته، وهذا أمر خطير قلَّما يُفطن إليه، وفي الأثر: (من عيَّر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله) رواه الترمذي.

وقال الإمام أحمد ﷺ: سمعت الحسن يقول: (كنا نحدث أنه من عيّر أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه ابتِلاه الله عز وجل). <sup>(٢)</sup>

وقال ابن سيرين ﴿ لَهُ اللَّهُ : (عَيَّرتُ رجلاً بالإفلاس فأفلست!).

وقال ابن الجوزي عِنْكُ : (قال شخص: عِبْتُ شخصًا

قد ذهب بعض أسنانه فانتثرت أسناني!). (٣)

وينقل عن بعض السلف قوله:

( لوسخرت من كلب لخشيت أن أحوَّل كلبًا ).

ووالله إن هذا مشاهد ونتائجه واضحة سواء كانت في المستهزئ أو في ذريته، وذلك كله بسبب شؤم المعصية وما تجره من مآس، ولا يرد هذا البلاء إلا هذا الدعاء العظيم : (الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلتي على كثير ممن خلق تفضيلاً)، ويقول ﷺ : ( من قاله لم يصبه ذلك البلاء ». (٤)

 <sup>(</sup>١) رواه الترمذي والطبراني وغيرهما عن معاذ مرفوعًا وقال الترمذي: إنه حسن غريب انظر:
 تمييز الطيب من الخبيث لعبدالرحمن الأثرى ص ١٧١، وانظر: الأذكار للنووي ص ٥٤٢.

<sup>(</sup>٢) كتاب الزهد للإمام أحمد ص: ٣٤٢.

 <sup>(</sup>٣) صيد الخاطر لابن الجوزي ص: ٣٩١.
 (٤) الفوائد لابن القيم ص: ٢٥٧ قاله ابن مسعود سير أعلام النبلاء ٤٩٦/١.

#### \* اللعن وشؤمه :

اللعن هو السمة الغالبة في أكثر حديث بعض الناس ، وهذه من البلايا التي عمت وطمَّت، وقد يصدق عليهم حديث رسول الله ﷺ لما سئل عن السقَّارين، قال: «نشء يكونون في آخر الزمان، تكون تحيتهم بينهم إذا تلاقوا: التلاعن» . (١)

والملعون يتناوله شؤم المعصية حتى ولو كان غير عاقل، كما في حديث ابن عباس أله في الرجل الذي لعن الريح فقال أله : ( لا تلعنها فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئًا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. (٤)

ومن أكبر الكبائر أن **يلعن الرجل والديه** بطريق غير مباشر، كما أخبر ﷺ: ( يسبُّ الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه) (٥)،

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد والطبراني والحاكم، انظر: مجموع أخبار آخر الزمان للمشعلي ص: ١٢٩.

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ، انظر صحيح سنن أبي داود للألباني ، رقم الحديث ٤٩٠٥ .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم وأبو داود ، انظر صحيح سنن أبي داود للألباني، رقم الحديث ٤٩٠٧ .

<sup>(</sup>٤) مختصر صحيح سنن أبي داود للألباني ص:٣/٩٢٧، رقم الحديث ٢٠١١.

<sup>(</sup>٥) مختصر صحيح البخاري للزبيدي ص: ٤٦٦ رقم الحديث ٣٠٠٧.

**ويقاس على اللعن تفسيق المؤمن وتكفيره** لقوله ﷺ: (لا يرمى رجل ر<mark>جلاً</mark> بالفسوق ولايرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك). (١)

### \* الوسواس :

وسببه شؤم المعاصي السابقة فإذا تاب الرجل من ذنوبه جاءه الشيطان يخذله ويذكره ذنوبه السابقة حتى يبأس من رحمة الله، بينما المؤمن الذي لم ينتهك حرمات الله مطمئن القلب فلا يجد الشيطان مدخلاً عليه من هذا الجانب<sup>(۲)</sup>، كما قال علي بن أبي طالب الله: إذ ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة) (۳)، وقال الله تأ و (وَمَا أَصَابُكُم مَّ مُصيبة فَيمَا كُسبَتْ أَيلُويكُمْ وَيَعْفُو عَن كُثير ﴾ الشوري ٧٠٠.

## ٭ وجماع ذلك كله :

أن الطاعة بركة والمعصية شؤم. قال وهب بن منبه على: إن الرب تبارك وتعالى ـ قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل: (إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإني إذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد). (٤) وهذا لا يعارض قوله على: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ الزمر/٧، ولكن الإنسان بشؤم معصيته يهيئ لأبنائه وذريته رفقة السوء وطريق الشر والغواية، فلا تكون لذريته حماية رب العالمين وحفظه وتوفيقه للصالحين: ﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ﴾ الكهف/٨٢ ، فالحذر الحذر من كل معصية قد يُدرك شؤمها السابع من الولد.

(١) مختصر صحيح البخاري ص: ٤٦٩ ، رقم الحديث: ٢٠٣٠.

(٢) أدركت هذا من خلال رقية كثر من الناس وهذا حكم غائب.

(٣) الفوائد لابن القيم ص:١٠٦.

(٤) الزهد للإمام أحمد ص: ٦٩ ، وهو ضعيف ، والأظهر أنه من الاسرائيليات .

## الفصل الخامس

#### آثار المعاصى على العبد

وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لايعلمه إلا الله ، فمنها (١) :

1/ حرمان العلم: فإن العلم نور يقذفه الله في القلب والمعصية تطفئه.

٢/ وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا تقارنها لذة أصلاً.

٣/ وحشة تحصل بينه وبين الناس لا سيما أهل الخير والصلاح.

العسير أموره: فلا يتوجه إلى أمر إلا ويجده مغلقًا دونه أو متعسرًا عليه.

٥/ ظلمة يجدها في قلبه حقيقة ، توهن قلبه وبدنه وتحرمه الطاعة.

7/ المعاصي تقصر العمر، وتمحق بركته إلى الأبد، والعياذ بالله.

٧/ المعاصي تزرع أمثالها ويولّد بعضها بعضًا حتى يعزُّ على العبد مفارقتها.

 ٨/ وهي من أخوفها على العبد: أنها تضعف القلب عن إرادته فتقوى المعصية وتضعف التوبة.

 ٩/ ينسلخ من القلب استقباحها، فتصير له عادة حتى يفتخر بالمعصية فلا يُعافى.

1 / تطفئ من القلب نار الغيرة والحياء الذي هو مادة الحياة للقلب.

١١/ تدخل العبد والعياذ بالله تحت لعنة رسول الله ﷺ .

١٢/ حرمان العاصي من دعوة رسول الله ، ودعوة الملائكة الكرام المستغفرين للمؤمنين.

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الجواب الكافي لابن القيم ص: ٥٤ حتى ١٠٧ ، بتصرف.

١٧/ تستدعي نسيان الله لعبده، وذلك هو الهلاك: ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُونَيكَ هُمُ الْفاسِقُونَ﴾ الحشر/١٥٠. كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُونَيكَ هُمُ الْفاسِقُونَ﴾ الحشر/١٤٠. ١٤/ الله فكان من

١٤ الـ فنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها، فكان من الغافلين: ﴿ كَلا بَلْ وَانَ عَلَى قُلْو بِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ الطففين / ١٤.

١٥/ ومن عقوباتها: ما يلقيه الله الله من الرعب والخوف في قلب
 العاصى، فإن الطاعة حصن الله العظيم.

17 تخون العبد في لحظات العسر والشدة، وخاصة عند الاحتضار فتسوء خاتمته. (١)

### ☀ آثار ترك الذنوب والمعاصي ( في الدنيا ) :

قال ابن القيم على (٢): (سبحان الله رب العالمين ! لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا : إقامة المروءة، وصون العرض، وحفظ الجاه، وصيانة المال الذي جعله الله قوامًا لمصالح الدنيا والآخرة، ومحبة الخلق، وصلاح المعاش، وراحة البدن، وقرة القلب، وطيب النفس، ونعيم القلب، وانشراح الصدر، والأمن من مخاوف الفساق والفجار، أن تطفئه ظلمة المعصية، وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار، وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسبه، وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصي، وتسهيل الطاعات عليه، وتيسير العلم، والثناء الحسن في الناس، وكثرة الدعاء له، والحلاوة التي يكتسبها وجهه، والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس، وانتصارهم له، وحميتهم له إذا

<sup>(</sup>١) وهذا مشاهد بكثرة عند ساعة الاحتضار ـ نسأل الله السلامة ـ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الفوائد لابن القيم ص: ١٥١، ١٥١ بتصرف.

أوذي أو ظلم، وذبهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب، وسرعة إجابة دعائه، وزوال الوحشة التي بينه وبين الله، وقرب الملائكة منه، وبعد شياطين الإنس والجن عنه، وتنافس الناس على خدمته، وخطبتهم لمودته وصحبته، وعدم خوفه من الموت، بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره إليه، وصغر الدنيا في قلبه، وكبر الآخرة عنده، وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم فيها، وذوق حلاوة الطاعة، ووجدان حلاوة الإيمان، ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له، وفرح الكاتبين له، ودعائهم له كل وقت، والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومحوفته، وفرحه بتوبته).

#### ☀ آثار ترك الذنوب والمعاصي (إذا مات العبد) :

تتلقاه الملائكة بالبشرى من ربه بالجنة ، وبأنه لا خوف عليه ولا يحزن، وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض الجنة ، ينعم فيها إلى يوم القيامة.

## \* آثار ترك الذنوب والمعاصي ( في الآخرة ) :

إذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق ، وهو في ظل العرش ، فإذا انصرفوا بين يدي الله أُخذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزبه المفلحين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم . (١)

فطوبي لمن ترك الذنوب، وكما قال الحسن البصري: (يا ابن آدم ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة). (٢)

(١) انظر: الفوائد لابن القيم ص: ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) الزهد للإمام أحمد ٢٤٢/٢.

## الفصل السادس

### التوبة وشروطها

توبة العبد تقبل بشروط ثلاثة: الندم على فعل الذنب، والإقلاع عنه، والعزم على أن لا يعود إليه، (والرابع: رد المظالم إلى أهلها إن وُجدت حقوق للآخرين)، ولابد أن تكون التوبة قبل فوات وقتها. قال الإمام ابن القيم على : (فأما الندم: فهو الندم على ما سلف من الذنوب، وأما الإقلاع: فهو الإقلاع عن الذنب في الحال، وأما العزم: فهو العزم على أن لا يعاوده في المسقبل). (١) قال النبي ﷺ: العزم: فهو العزم على أن لا يعاوده المستقبل). (١) قال النبي ﷺ:

فلا بد من المبادرة إلى التوبة على سبيل الفور، يقول الغزالي شف: (أعلم أنه إذا كان مُتناول السم إذا ندم يجب عليه أن يتقيأ ويرجع عن تناوله بإبطاله وإخراجه عن المعدة على سبيل الفور والمبادرة، فمتناول سموم الدين وهي (الذنوب) أولى بأن يجب عليه الرجوع عنها بالتدارك الممكن). (٣)

ويقول الحسن البصري الله : (اهتمامُ العبد بذنبه داع إلى تركه، وندمهُ عليه مفتاح توبته، ولا يزال العبد يهتم بالذنب حتى يكون له أنفع من بعض حسناته). (٤)

<sup>(</sup>١) تهذيب مدارج السالكين ص: ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع الصغير ٤٣٩١، رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي.

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين للغزالي ١٥٥/٤.

<sup>(</sup>٤) ذم الهوى لابن الجوزي ص: ١٠٣.

وقال بكر بن عبدالله المزني ﷺ: ( إن أعمال بني آدم ترفع، فإذا رفعت صحيفة فيها استغفار رفعت بيضاء، وإذا رفعت صحيفة ليس فيها استغفار رفعت سوداء). (١) فالاستغفار صفة المؤمن، وقد قال النبي ﷺ: ( مثل المؤمن مثل السنبلة، تستقيم مرة، وتَخرُّ مرة، ومثل الكافر مثل

الأرزة ، لا تزال مستقيمة حتى تَخِرُ ولا تشعر». <sup>(٢)</sup> يقول النبي ﷺ : ﴿ يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم مائة مرة ». <sup>(٣)</sup> فإذا كان محمد ﷺ يستغفر الله وقد غفر له ما تقدم

من ذنبه وما تأخر! فنحن من باب أولى، وقد انغمسنا في أوحال الذنوب. أنظر إلى فرحة الله بتوبة عبده وهي لا تنفعه ولا تضره، قال النبي على الله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة، فاضطجع في ظلها، وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي، وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. (٤)

فتجب المسارعة إلى التوبة، لأن تأخير التوبة بحد ذاته يحتاج إلى توبة، يقول ابن القيم الله الله وقل أن تخطر هذه ببال التائب، بل عنده: أنه إذا تاب من الذنب، لم يبق عليه شئ آخر، وقد يبقى عليه التوبة من تأخير التوبة ). (٥)

<sup>(</sup>١) ذم الهوى لابن الجوزي ص: ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع الصغير ٥ / ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ۲۷۰۲.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ٢٧٤٧ .

<sup>(</sup>٥) تهذيب مدارج السالكين لابن القيم هذبه عبدالمنعم العزي ص: ١٥٧.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية على (إنه ليقف خاطري في المسألة أو الشئ أو الحالة التي تشكل علي، فأستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال ما أشكل، وقد أكون إذ ذاك في السوق أو المسجد أو المدرسة، ولا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي). (١)

وأخشى ما يُخشى على الإنسان اتباع الهوى، لأنه يُهلك صاحبه من حيث لا يدري. ورد في الأثر أن إبليس قال: (أهلكت بني آدم بالذنوب، وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك بثثتُ فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا). (٢)

والذي منعهم من التوبة، كما يقول يحيى بن معاذ : (طول الأجل ، وعلامة التائب: إسبال الدمعة، وحبُّ الخلوة، والمحاسبة للنفس عند كل هَمَّة). (٣)

فإذا لم توجد تلك العلامة **فإنما هو استدراج**، فعن عقبة بن نافع قال: قال ﷺ: ﴿ إِذَا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج﴾. (٤)

وعن أبي موسى ﴿ قال : قال ﷺ ﴿ إِنَّ اللهِ يُملِي للظَّالِمِ فَإِذَا أَخِذُهُ لَمْ يُفلته ، ثم قرأ : ﴿ وَكَذَلكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَليمٌ شَديدٌ ﴾ هود ٢٠٠/ ﴾. (٥)

<sup>(</sup>١) ابن تيمية بطل الإصلاح الديني ص: ١٢ لمحمود مهدي الاستانبولي .

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، انظر: النوافخ العطرة للصفدى ص: ٨٦.

<sup>(</sup>٣) ذم الهوى لابن الجوزي ص: ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) صحيح الجامع الصغير ١/٥٧٥.

<sup>(</sup>٥) الزهد للإمام أحمد ص: ٣٠.



إذن لا بد من التوبة النصوح لجميع الجوارح، قال المحاسبي عليه :

( توبة العين: كفّها عن النظر إلى المحارم (الحرام).

وتوبة السمع: كفُّه عن سماع المحرم.

وتوبة اليد: كفُّها عِن تناول المحرم.

وتوبة القدمين: كفّها عن السعي إلى المحرم. وتوبة الفرج: كفّه عن الزنا.

وهكذا جميع الجوارح حتى **العقل له توبة**، وهي كفُه عن التفكير في المحرم، **واللسان** يتوب، فلا يدعو إلى مكروه). <sup>(١)</sup>

والمعاصي تمنع الطاعات كما قال الحسن البصري الله (إذا لم تقدر على قيام الليل ولا صيام النهار فاعلم أنك محروم، قد كبلتك الخطايا والآثام). (١)

ويقول عبدالله بن المبارك: (من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون في السنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة). (٢)

ولو عملت الطاعة حرمتك المعاصي لدَّتها ، سئل وهب بن منبه عَنْهُ: هل يجد لذة الطاعة من يعصي؟ فقال شَنْهُ: ( ولا من هَمَّ (عُ)! (أي بالمصية)).

ووصف الإمام أحمد عَظَيُّهُ وقوع العبد في المعصية حينما كان يمشي

<sup>(</sup>١) التوبة للمحاسبي، ص: ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح ، انظر: النوافخ العطرة للصفدي ص: ٨٦.

<sup>(</sup>٣) تذكرة السامع والمتكلم للكناني ص: ٦٨.

<sup>(</sup>٤) صيد الخاطر لابن الجوزي ص: ٥١.

**في الوحل، ويتوقّى،** فغاصّت رجله، فخاض، وقال لأ<mark>صحابه:</mark> (هكذا العبد لا يزال يتوقّى الذنوب فإذا واقعها خاضها). (<sup>()</sup>

فإيًاك إيًاك وصغائر الذنوب. يقول الغزالي رفكبيرة واحدة تنصرم ولا يتبعها مثلها كان العفو عنها أرجى من صغيرة يواظب العبد عليها، ومثلها في ذلك: قطرات من الماء تقع على الحجر على تَوال فتؤثر فيه، وذلك القدرُ من الماء لو صُبَّ عليه دفعة واحدة لم يؤثر) (٢)، ولذلك قال الرسول : (خير الأعمال أدومها وإن قل». (٢)

يقول ابن القيم ﷺ: ( **الإصرار على المعصية معصية أخرى،** والقعود عن تدارك الفارط في المعصية إصرار ورضيً بها وطمأنينة إليها، وذلك علامة الهلاك). (<sup>(3)</sup>

ومعنى الإصرار هنا كما يقول المحاسبي هذه و: (أن تبقى في القلب حلاوة المعصية) (٥). يقول الماوردي هذه: (ضاحك معترف بذنبه خيرٌ من ضاحك معترف ضاحك معترف بلهوه). (٦)

<sup>(</sup>١) الآداب الشرعية للمقدسي ١/٩٧.

 <sup>(</sup>۲) إحياء علوم الدين للغزالي ١٩٥/٤

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٦٤٦٥.

<sup>(</sup>٤) تهذيب مدارج السالكين لابن القيم هذبه العزي ص: ١٢٣.

<sup>(</sup>٥) التوبة للمحاسبي ص: ٥٥.

<sup>(</sup>٦) أدب الدنيا والدين للماوردي ص: ١٠٥.

# الفصل السابح

### مكفرات المعاصى

أعلم ـ رحمنا الله وإياك وكل مسلم ـ أن التوبة بشروطها تكفّر الذنوب والمعاصي ، أما شؤمها فلا بدّ له من مكفّرات حتى تطهر النفس قامًا كتطهير الإناء من سؤر الكلب عندما يَلغُ فيه! وقد قال عند الذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفّروه النامنة في التراب. (١)



يقول ابن رجب ﷺ: ﴿ وَيُكفِّر المعاصي: ١/ التوبة النصوح: قال ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَلْفِرُ

الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ الزمر/٥٣.

٢/ الاستغفار: وفي الحديث: «لو لم تذنبوا

لذَهَبَ الله بكم ولجاء بقوم يذنبون، ثم يستغفرون الله فيغفر لهم ». (٢) ٣/ الحسنات الماحية: قال على : ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِبْنَ السَّيِّنَاتِ ﴾ هود ١٤٤/ ، ويدخل في ذلك أعمال البر والصدقة.

 ٤/ دعاء المؤمنين للمؤمن: كدعائهم له بالمغفرة وصلاتهم على جنازته فيشفعون له.

٥/ شفاعة محمد ﷺ: كما في الحديث الصحيح: (شفاعتي لأهل

<sup>(</sup>١) مختصر صحيح مسلم للنووي رقم الحديث ١١٩ ص: ٤١.

<sup>(</sup>٢) مختصر صحيح مسلم للنووي رقم الحديث ١٩٢٢ ص: ٥١١.

الكبائر من أمتى . (١)

7 المصائب المكفرة في الدنيا: كما في الحديث الصحيح: « مايصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله بها من خطاياه». (٢) بشرط الصبر عليها.

٧/ رحمة الله وعفوه: بلا سبب من العباد.

يقول ابن رجب ﷺ: (فمن أخطأته هذه السبعة فلا يلومن إلا نفسه). <sup>(٣)</sup>

٨/ والثامنة: وهي تعفير التراب ، قال ابن تيمية ﷺ: (ما يحصل له في القبر من الفتنة ، والضغطة ، والرُّوعة ، وأهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها ). (٤)

## 🗯 كيف تحمي نفسك من خواطر المعصية ؟ :

يقول ابن القيم عِلْكُ (٥): (ويَحمِي نفسك:

 ١/ العلم الجازم بإطلاع الرب ـ سبحانه ـ ونظره إلى قلبك وعلمه بخواطرك.

٢/ حياؤك منه سبحانه وتعالى .

**7/ إجلالك أن يرى منك** مثل تلك الخواطر . . .

٤/ خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر.

(١) جامع الأصول ١٠/٤٧٦، رقم الحديث ٨٠١٢.

<sup>(</sup>٢) مختصر صحيح مسلم للنووي رقم الحديث ١٧٩٨ ، ص: ٤٧٧.

<sup>(</sup>٣) تسلية أهل المصائب ص: ٢٥٠.

 <sup>(</sup>٤) انظر: الإيمان الأوسط لابن تيمية ص: ٢٩- ٤٣.
 (٥) انظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم ص: ١٧٥، ١٧٥.

٥/ إيثارك له أن يساكن قلبك غير محبته.

٢/ خشيتك أن تتولد تلك الخواطر ويستعر شرارها، فتأكل ما في القلب من الإيمان ومحبة الله.

٧/ أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحمب الذي يُلقى للطائر ليُصاد به.
 ٨/ أن تعلم أن تلك الخواطر الرديثة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان في قلب إلا تَقلَّب أحدهما.

٩/ أن تعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له، فإذا دخل القلب غرق وتاه.

• 1/أن تعلم أن تلك الخواطر وادي الحمقى وأماني الجاهلين، فلا تثمر لصاحبها إلا الندامة).

# فإذا غرقت في تلك الخواطر - لا سمح الله - فاستمع إلى تلك القصة التي تُروى عن كسرى ملك الفرس:

أنه خرج إلى الصيد يومًا وأوغل في الركض، وانقطع عن عسكره، واستولى العطش عليه، ووصل إلي بستان فلما دخله، قال للصبي: أعطني رمانة واحدة. فأعطاه، فشقها، وأخرج حبها وعصرها فخرج منها ماء كثير فشربه وأعجبه ذلك الرمان، فعزم في نفسه أن يأخذ ذلك البستان من مالكه، ثم قال لذلك الصبي: أعطني رمانة أخرى، فأعطاه، فعصرها، فخرج منها ماء قليل فشربه فوجد فيه فصًا مؤذيًا! فقال: أيها الصبي لم صار الرمان هكذا؟ فقال الصبي: لعل ملك البلد عرزم على الظلم فلأجل شؤم ظلمه صار الرمان هكذا؟ فتاب أنوشروان في قلبه عن ذلك الظلم، وقال لذلك الصبي: أعطني رمانة. فأعطاه، فوجدها أطيب من الرمانة الأولى! فقال للصبي: لم بُدلّت

هذه الحالة؟ فقال الصبى: لعلَّه ملكُ البلد تاب عن ظلمه!.

وعلَّق الرازي على هذه القصة فقال: فلا جرم أن بقي اسمه مخللًا في الدنيا بالعدل ، حتى أن من الناس من يروي عن النبي ﷺ أنه قال: ( ولدت في زمن الملك العادل). (١)

فالحذر الحذر من الذنوب، وبخاصة ذنوب الخلوات، في الحديث عن ثوبان عن النبي الله قال: « لأعلمن أقوامًا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله الله هام منثورًا ». قال ثوبان: يا رسول الله: صفهم لنا، جَلَّهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا نعلم، قال: «أمّا أنهم إخوانكم من حِلَّدِكم، ويأخذون من الليل ما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوهاه. (٢)

وعن أبي الدرداء الله قال: (ليحذر امروّ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لايشعر! ثم قال: أتدري ممن هذا؟ قلت لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيُلقِي الله بغضة في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر)، (٣) لذلك قال ابن الجوزي: (واعلم أنه من أعظم الحن الاغترار بالسلامة بعد الذنب، فإن العقوبة تتأخر، ومن أعظم العقوبة أن لا يُحِس الإنسان بها، وأن تكون في سلب الدين وطمس القلوب) (٤) ـ عيادًا بالله من ذلك ـ .

<sup>(</sup>١) تفسير الرازي ١ /٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه وإسناد صحيح ج٢، رقم الحديث ١٤١٨.

<sup>(</sup>٣) الجواب الكافي لابن القيم ص: ٤٧.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، انظر: النوافخ العطرة للصفدي ص: ٨٦.

# الفصل الثامن

#### عقوبة الذنب واقعة ولو بعد حين ...

لا شك أن الجزاء واقع ، سواءً كانت سيئة أو حسنة ، ومن الاغترار أن يظن الله نب إذا لم ير عقوبة أنه قد سُومح ، وربما جاءت العقوبة بعد مدَّة أو في الآخرة ، وقلَّ من فعل ذنبًا إلا وقُوبل عليه ، فينغي للإنسان أن يترقَّب جزاء الذنوب فقلَّ أن يسلم منه ، وليجتهد في التوبة ، فقد روي في الأثر : (ما من شئ أسرع لحاقًا بشئ من حسنة حديثة لذنب قديم). ومع التوبة يكون خاتفًا من المؤاخذة متوقعًا لها ، فإن الله تعالى قد تاب على الأنبياء السابقين بالشفاعة ، يقول آدم : ذنبي . ويقول إبراهيم وموسى: ذنبي . فإن قال قائل : قوله رضي الم يعمل سُوءًا يُجْزَبه الساء ١٩٣٨ (١) ، خبر يقتضي أن لا يُجَاوز عن مذنب وقد عَرفنا قبول التوبة والصفح عن الخاطئين ؟

## فالجواب من وجهين:

أحدهما: أن يُحمل على من مات مُصِرًا ولم يَـتُب، فإن التوبة تَجُبُّ ما قبلها.

الثاني: أنه على إطلاقه (وهذا الذي اختاره ابن الجوزي وهو وجيه) واستدل على ذلك بالنقل والمعنى.

أما النقل: فإنه لما نزلت هذه الآية قال أبوبكر: يا رسول الله أونجازى بكل ما نعمل؟ فقال ﷺ: ﴿ أَلَسْتَ عَرض، أَلست تحزن،

<sup>(</sup>١) بتصرف من صيد الخاطر لابن الجوزي ص: ٣٩١، ٣٩٢.

أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به».

أما المعنى: فإن المؤمن إذا تاب وندم كان أسفه على ذنبه في كل وقت أقوى من كل عقوبة، فالويل لمن عرف مرارة الجزاء الدائمة، وآثر لذة المعصية لحظة!

# \* الاغترار برحمة الله جهل :

بعض الناس يغتر برحمة الله ، وينظر إلى جانب الرحمة فقط ، وينسى أن الله شديد العقاب!

يذكر أبو عمرو بن العلاء: أن الفرزدق جلس إلى قوم يتذاكرون



رحمة الله فكان أوسعهم في الرجاء صدرًا ، فقالوا له: لم تقذف المحصنات؟ فقال: أخبروني لو أذنبت إلى والديَّ ما أذنبته إلى ربي ﷺ أتراهما كانا يطيبان نفسًا أن يقذفاني في تنور مملوء جمرًا؟ قالوا: لا ، إنما يرحمانك. قال : فإني أوثق برحمة ربى منهما!

قال ابن الجوزي<sup>(۱)</sup> تعليقًا على هذه القصة: وهذا هو الجهل المحض، **لأن رحمة الله ﷺ ليست برقّة طبع**، ولو كانت كذلك ما ذُبح عصفور ولا أُميت طفل، ولا أُدخَل أحدٌ إلى جهنم. والخطأ هنا من وجهين:

<sup>(</sup>١) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص: ٣٩٢، ٣٩١.



أحدهما: أنه نظر إلى جانب الرحمة ولم ينظر إلى جانب العقاب. الثاني: أنه ينسى أن الرحمة إنما تكون للتائب كما قال على: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لَّمَن تَابَ ﴾ طه/٨٦، وقوله: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُـلَ شَمَيْءٍ فَسَاكِتُهُمُ لَلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾ الاعراف،١٥٦.

وفي وقتنا الحاضر عندما يرتكبُ الشباب المعاصي تسمع بعض الناس يقول: هؤلاء شباب، والله غفور رحيم، وينسون أيضًا: أنه شديد العقاب.



# الفصل التاسع

#### ما هو المخرج من شؤم المعاصى ؟

حديثنا عن شؤم المعصية وما يسبِّبه من آثار مريعة في الفرد والأمة ؟ لايعني هذا تقنيطًا من رحمة الله ، ولكنه التنبيه على خطر المعاصي ، ووجوب الاتصال بالله ﷺ فكل في كل وقت .

في الصحيح عن أبي هريرة ألى عن النبي ألى فيما يحكى عن الله كالله قال قال: (أننب عبدي ذنبًا فقال: اللهم أغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبًا فعلم أن له ربًا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربً اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبًا فعلم أن له ربًا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبًا فعلم أن له ربًا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك. (١)

ومعنى هذا الحديث أناً لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وأن العبد لا يقنط من رحمة الله مهما عمل من الذنوب، وأن الاتصال بالله وذكره دائمًا مدعاة لغفران الذنوب، وأن من صفات الله أنه غفور وتواب، وفي ذلك دلالة على سعة رحمة الله ومغفرته، لكن ينبغي للعاقل أن يكون على خوف من ذنوبه حتى ولو تاب منها لعدم علمه بقبول توبته.

<sup>(</sup>١) مختصر صحيح مسلم للنووي رقم الحديث ١٩٣٥ ، ص: ٥١٤.

يقول ابن الجوزي على (١) : (إني رأيت أكثر الناس قد سكنوا إلى قبول التوبة ، وكأنهم قد قطعوا على ذلك ، وهذا أمر غائب، ثم لو غفرت ، بقي الخجل من فعلها ، ويؤيد الخوف بعد التوبة أنه في غفرت ، بقي الخجل من فعلها ، ويؤيد الخوف بعد التوبة أنه في الصحاح : إن الناس يأتون إلى آدم الكلى فيقول : ذنبي ، وإلى نوح ، وإلى يقول : ذنبي ، فهؤلاء إذا أعتبرت ذنوبهم لم تكن أكثرها ذنوبًا حقيقة ، ثم إن كانت ، فقد تابوا منها واعتذروا ، وهم بعد على خوف منها ، ثم إن الخجل بعد قبول التوبة لا يرتفع ، وما أحسن ما قال الفضيل بن عياض الله ختار الذنوب ، عياض الله ختار الذنوب ، ووثوثر لذة لحظة تبقى حسرة لا تزول عن قلب المؤمن وإن غفر له). (٢)

فإذا خاف الإنسان من ذنوبه وعمل صالحًا وتعاهد نفسه بالحسنات الماحية ، فقد يكون الذنب السابق سببًا للخول الجنة ! أما كيف يحدث هذا ؟ فيقول إبراهيم بن أدهم في تفسير هذه الآية الكريمة : ﴿ وَلَمَّنْ عَلَا مُ رَبِّهُ جَنَّتَانُ ﴾ الرحمن 13 : (إذا أراد أن يذنب أمسك محافة الله على المحلف محافة الله على المحلف الله المحلف الله المحلف الله به الجنة . قالوا : يا رسول الله وكيف يدخله المبند المدنب فيدخله الله به الجنة . قالوا : يا رسول الله وكيف يدخله الجنة ؟ قال : يكون نصب عينه فارًا تائبًا ، حتى يدخله ذنبه الجنة . (٥)

وقيل لسعيد: من أعبد الناس؟ قال: ( رجل اجترح من الذنوب

(١) صيد الخاطر لابن الجوزي ص: ٣٣٠، ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) هذا وهم من ابن الجوزي في نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ففي الصحاح أنه لا يذكر ذنبًا.

<sup>(</sup>٣) صيد الخاطر لابن الجوزي ص: ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) الزهد للإمام أحمد ص: ٤٣٧.

<sup>(</sup>٥) الزهد للإمام أحمد ص: ٤٧٤.

فكلما ذكر ذنبه احتقر عمله). (١)

فإذا أردت أن تخرج من شؤم المعاصي فتعاهـد نفسك بال<mark>استغفار</mark> والحسنات الماحية ، وكن على خوف من ذنوبك، واسأل الله <mark>حسن</mark> الخاتمة.

وأختم بهذه القصة: بكى سفيان الثوري الله الله الله الصباح، فلما أصبح قيل له: أكُلُ هذا خوفًا من الذنوب؟ فأخذ تبنّه من الأرض، وقال: الذنوب أهون من هذه، وإنما أبكي خوفًا من سوء الخاتمة! وعلَّق ابن القيم الله على هذا فقال: (وهذا من أعظم الفقه أن يخاف الرجل أن تخدعه ذنوبه عند الموت، فتحول بينه وبين حسن الخاتمة). (٢)

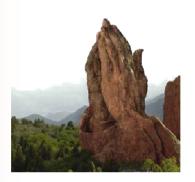

<sup>(</sup>١) الزهد للإمام أحمد ص: ٤٦٤.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، انظر: النوافخ العطرة للصفدي ص: ٨٦.

# الفصل العاشر

#### :: معاصى ينبغى تجنَّبها ، ورد نهيه 🎕 عنها 🛚

المعصية ، و دليلها من الحديث الصحيج الوارد عنه صلى الله عليه وسلم :

الكُيْسِ: « لايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ الرِياء: « مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةً مِنْ كِيْسٍ »، الْكِيْرُ: رِدُّ الْحَقِّ، وَاحتقار النَّاسِ. الْكِيْرُ: رِدُّ الْحَقِّ، وَاحتقار النَّاسِ.

طلبُ العلم الأجل الدنيا: « مَنْ تَعَلَّمَ عَلَّمًا مُا يُتَنَى بِهِ وَجْهُ اللَّه ﷺ لا يَتَعَلَّمُ إلى اللَّه ﷺ لا يَتَعَلَّمُهُ إلا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِن الدُّنيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجُنَّةِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ».

**العملِ للناس:** « قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا أَغَنَى الشُّرِكَاءِ عَنْ الشُّرُكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرِكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي **تَرَكَتُهُ وَشِرْكَهُ**»

**ترك العصر والجمعة:** «مَنْ تَرِكَ صَلاةَ الْعَصْر **حَبِطَ عَمَلُهُ** » «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا **طَبِعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِه**»

التكاسل عن الصلاة: « العهدُ الذِّي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُم الصَّلاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدُ كَفَرَ»، « بين الرجل والشرك ترك الصَّلاة».

منع الزكاة : « مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبِ وَلاَ فَضَةٍ لاَ يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةَ صُفَحَتْ لَهُ صَفَاتِحَ مِنْ ثَارَ فَأَحْمِى عَلَيْهَا فِى ثَارِ جَهَّمَ فَيُكوى بِهَا جَنَّهُ وَجَيِنُهُ وَظَهْرُهُ كُلِّما بَرَدَتْ أَعِيدَتْ لَهُ فِى يَ**وْمَ كَانَ مَقَدَّارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ**َ سَنَةٍ جَثِّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيْرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَثَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ».

**التَجسُس:** « وَمَنْ اسْتَمُمَ إِلَى حَدِيثِ قَوْم وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ **صُبَّ فِي أَذْنِهِ الآنُكُ** يُومَ الْقِيَامَةِ ».

النميمة: «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ»، النميمة : نقل الحديث بين الناس لغرض الإفساد. الفيبة : « ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكُرَهُ » « لمَّا عُرِجَ بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم ». الحسل : « اتَّاكُمْ وَالْحَسِيدَ فَانَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسْنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ «لا يَكُونُ اللَّعَانُونَ شُهُ فَعَااءً وَ لا النَّارُ الْحَطَبَ، أَوْ قَالَ: الْعُشْبَ ».

تكفير السلم: « أَيُّمَا رَجُل قَالَ ترويع السلم: «لا يَحارُّ لمُسْلم أَنْ لأخبه: يَا كُافُ فَقَدْ بَاء بِهَا لِيُرَوّع مُسْلِمًا» ، « مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ **أَحَدُهُمَا**، فَإِن كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلا بِحَدِيدَةٍ فَا**نَّ الْمَلائكَةَ تَلْعَنْـهُ** حَتَّـم بَدَعَهُا ».

شُهَدَاءَ يَهْمَ الْقَيَامَة ». رَ حَعَتْ عَلَيْهِ».

اللعن: « لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْله»،

إِفْشَاءِ السِّرِ: « إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عَنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقَيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضي إلَى امْرَأَتِه وَتُفْضِي إِلَيْه ثُمَّ يَنْشُرُ سرَّهَا ».

الربا: « لَعَنَ رَسُولُ اللَّه ﷺ آكلَ الرَّبَا وَمُؤْكلَهُ »، « درْهَمُ ربًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ ستَّةٍ وَثَلاثِينَ زَنْبَةً ».

ادمان الخمر: «لاَيدُخُارُ الجُنَّةُ صَاحِبُ خمس: مُدْمنُ خمر وَلامُؤْمنٌ بسحْر وَلاقَاطِعُ رَحِم وَلاكَاهِنٌ وَلامَنَّانٌ ».

خروج المرأة مُتَعَطّرة: « كُلُّ عَيْن زَانيَةٌ ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيةَ ».

النظر إلي المحرمات : « كُتِبَ عَلَى ابْن آدَمَ نَصيبُهُ منْ الزُّنَا مُدْركٌ ذَلكَ لا مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا **النَّظُرُ**، وَالأَذْنَانِ زِنَاهُمَا **الاسْتِمَاءُ**، وَاللَّسَانُ زِنَاهُ الْكَلامُ، وَاليَدُ زِنَاهَا ...وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكُذِّبُهُ ».

الخلوة بِالأجنبية: « لا يَخْلُونَّ أَحَدُكُمْ بامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا ».

اللواط: «لَعَنَّ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ »، « مَنْ وَجَدُّتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ عَمَلَ قُوْم لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ».

الزنا: « فانطلقت مَعَهُما فإذا بَيْتٌ مبنيٌّ على بناء التَّنور، أعْلاَه ضيُّقٌ، وأسفَلهُ واسعٌ ، يُوقد تحته نَار ، فيه رجَالٌ ونِسَاءٌ عُراةً ، فإذا أُوقِدَت ارتفَعُوا ، حتى يكادوا أن يخرجُوا، فإذا أخمدَت رَجَعُوا فيهَا، فقلتُ: ما هَذا؟ ، ثم قال : « وأما الذي رأيتَ في التَّنور ؛ فهُم الزُّناة ». المتشبه بغير جنسه وبالكافر: « لَعَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبَّهَاتِ بِالرَّجَالَ مِنْ النَّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنَّسَاءِ مِنْ الرَّجَالَ ». « مَنْ تَشَبَّه بِقَوْم فَهُمَ « مَنْ النَّسَاءِ وَالْمُسَتَّقِضِلَةَ ، وَالْوَاشِمَة وَالْمُسَتَّوْشِمَةَ » الوصل والوشم : ﴿ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُستُّوْصِلَةَ ، وَالْوَاشِمَة وَالْمُستَّوْشِمَةَ » الرواح بلا ولي: « أَيْمَا امْرَأَةِ نَكَحَتْ بِغَيْر إِذْن وَلِيَّهَا فَيْكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنكَاحُهَا بَاطِلٌ . فَنكَاحُهَا بَاطِلٌ ».

المُنتسِ لغير أَبيه : « مَنْ ادَّعَى إلَى غَيْر أَبِيهِ وَهُو يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ » ، « فَمَنْ زَعِن عَلَيْهِ خَرَامٌ » ، « فَمَنْ زَعْتَ عَنْ أَبِيهِ فَهُو كُفُوْ".

عدم العمل بعا يعلم: ( أيَجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْلِقُ اَقْتَابُهُ فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ : يَا فُلانُ مَا شَأْنُك ؟ أَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنْ الْمُنْكر ؟ فَيقُولُ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلا آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الشَّرِ وآتِيهِ ».

كتم العلم : « مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْم فَكَتَمهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيامَة بِلجَام مِنْ نَار ». الكذب على الرسول: «إنَّ كَذَبًا عَلَى يَّلْسُ كَكَذَبِ عَلَى أَحَدٍ فَمَنْ كَذَبً عَلَى عَلَى

مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ».

الكذب: "وَوَايَّاكُمْ وَالْكَذَبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ»، (المؤمنُ لايكذب» ، « رَأَيْتِ اللَّيْلَةَ رَجُلِين أَتَيَانِي فَقَالا لِي: الذي رَأَيْتِه يُشْقُ شِدْقَهُ فَكَذَّابٌ يَكُذِبُ الْكَذَبَةُ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ فَ**يُصِنَّعُ بِهِ ذَلكَ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَة** »

الكذب في المزاح: « وَيُلُ لِلَّذِي يُحَدُّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَكُذْتُ، وَيُلْ لَهُ، وَيُلْ لَهُ».

عدم التنزّه من البول: « اتَّقُوا الْبُولُ فَإِنَّهُ أُولُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبُدُ فِي الْغَبْرِ». سفرالمراة بلا معرم: « لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومُ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةً يَوْمُ إِلاَ مَعَ ذِي مَحْرُم ».

النياحة : « مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَدَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، « لَغَنَ رَسُولُ الله ﷺ النَّائحة وَالْمُستَّمِعة ».

من دعا لضلالة: « مَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْم مِثْلُ آثَام مَنْ تَبَعَهُ لا نَفْصُ ذَلكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَنَّا ».

الحلفَ بِغيرِ اللهِ: ﴿ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرُكَ ﴾ ، ﴿ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلُمُحْلَفُ بِاللَّهِ أَوْ لَصِمْمُتْ ﴾.

اليمين الكاذية: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينَ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئَ مُسْلِم هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ لِقِي اللَّهُ وَهُو عَلَيْهِ عَضْبَانُ ».

**الحَلَّفَ فِي البِيعِ : «**إِيَّاكُمْ وكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفَّقُ **ثُمَّ يَمْحَقُ» ،** «الْحَلفُ مُنْفَقَةُ للسِّلَغَة **مَمْحَقَةً للبَّرِكَة** ».

السرقة : « وَلاَيسْرِقُ السَّارِقُ حَيْنَ يَسْرِقُ **وَهُوَ مُؤْمِنٌ»** ، « لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ النَّيْضَةَ قَتَعْطُعُ يَامُه ...»

غَصِي الأرض: « مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ الأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقَيَامَةُ مِنْ سَبْع أَرْضِينَ ».

البِنَاءِ عَلَى القبر: « نَهَى رَسُولُ اللّه ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقَعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُقَعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُتَعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُنْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُنْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُنْعَدَ عَلَيْهِ عَلَيْ

الفدر: « إذا جَمَمَ اللَّهُ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُرْفَمُ لِكُلِّ غَادِر لِوَاءً فقيلَ: هَذه غَدْرةً فَالان بْنِ فَلان ».

الجلوس على القبر: « لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ».

الحداد على الميت: « لا يُحِلُّ لا مُرَّأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيَّتٍ فَوْقَ فَلاثٍ إلا عَلَى زَوْمٍ.».

المسالة: « ثَلاثَة أَنْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدَّثُكُمْ حَدِيتًا فَاحْفَظُوهُ ... وَلا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةِ إِلا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابٍ فَقْرِ».

التناجش : « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ **وَلا تَنَاجَشُوا** وَلا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى يَبْع أَخِيهِ ».

زيارة النساء للقبور: « لَعَنَ اللَّه زَوَّارَات الْقَبُور »، « قالت أم عطية : فَهِنَا عَنْ اتَبُاع الْجَنَائِز وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنًا ».

هجر النوج : « إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَ**مَنَتُهَا** الْمَلاكَةُ حَتَّر تُصِمَحَ ».

غَشُّ الَّرعية : « مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةٌ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لرَعِيَّه إلا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ».

الفَتْيا بغير علم : « مَنْ أَفْتِي بِغَيْر عِلْم كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ ».

طلب الطلاق: « أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيْر مَا بَأْس فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ».

**الكلام بسخط الله: «** وَإِنَّ الْمَبْدُ لَيَتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لا يُلقِى لَهَا بَالاً يَهُوى بِهَا فِي جَهَنَّمُ سبعين خريفًا ».

الكلام بغير ذكر الله : «لا تُكثِرُوا الْكَلامَ بِغَيْر ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كُثْرَةَ الْكَلام بِغَيْر ذَكْرِ اللَّهِ قَسُوةٌ للقَلْب ».

هجر المسلم : «لاَيحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ»، «مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَّةُ فَهُو **كُسَفُكُ دَمه** ».

الفَحْش : « إِنَّ شَرَّ النَّاسَ مَنْوَلَةٌ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَتَّقَاءَ فُحْشه ».

العائد في هبته: «العائد في هبته كَالْكُلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْدِ» «لا يَجِلُّ للرَّجُلُ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يُرَجِعُ فِيهَا ».

**نشد ضالة بمسجد:** « مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَةً فِي الْمَسْجِدِ فَلُيْقُلْ: **لارَدُهَا اللَّهُ عَلَيْكَ** فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لَهِذَا»

المرور أمام المصلي: « لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ».

**إيذاء المَّصَلَين:** «مَنْ أَكُلَ الْبُصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا **فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّ**كَى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بِنُو آدَمَ».

منهيات الشرب: « نَهِى رَسُولُ اللهِ ﷺ الشرب بالشمال : « لا يَأْكُلُنَّ أَحَدٌ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ أَوْ السِّقَاءِ » مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلا يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ ، « زَجَرَ النِّيُّ ﷺ عَنْ الشُّرْبِ قَاتِمًا » الشَّيْطانَ **يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ** وَيَشْرُبُ بِهَا ». قطيعة الرحم: «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِمْ »، « مَا مِنْ ذَنْبِ أَجْدَرُ أَنْ يُعجَلَ اللهُ لِصَاحِبه الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ قطيعة الرَّجِم والْكَذِب، وَإِنَّ أَعْجَلَ الْبِرِّ قَوَابًا لَصِلَةُ الرَّحِم حَتَّى إِنَّ أَهْلَ النَّيتِ لَكُهُ ثُونَ فَجِرَةً فَتْنَمُو أَمْ اللهُمْ وَكُنُّ عَدَدُهُمْ إِذَا تَوَاصِلُوا »

تركُ الصلاة على النّبي: « رُغِمَ أَنْفُ رَجُلْ ذُكِرْتُ عِنْدُهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىّ» «الْمُخِلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدُهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىّ»

التشدق بالكلام: «إِنَّا أَبْغَضَكُمْ إِلَى وَأَبْعَدَكُمْ مِثِّى مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ التَّرْقُارُونَ وَالْمُتَشَدُّقُونَ وَالْمُتَقَيِّهُونَ»

افتناء الكلاب: «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إلا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْمَاشِيَةٍ فإنَّهُ ينقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَعْفَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطَان».

تعايب البهائم: «عُذَبّتُ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَتَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ» (لا تَتَحادُوا شِينًا فِيها النَّارَ» (لا تَتَحادُوا شِينًا فِيها أُوحُ غَرَضًا».

التصوير: «إِنَّ أَشَيَّ النَّنَاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ»، «لا تَدْخُلُ الْمُلائِكَةُ نَتًا فنه كَلْبُ وَلا صُورةً »

معاداة أولياء الله : « إنَّ اللَه قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيَّا فَقَدْ آذَنَتُهُ بِالْحَرْبِ ». فَتِلِ السَّامَن : «مَنْ قَتَل نَفْسًا مُعَاهَدَةً بغَيْر حَقَّهَا لَمْ يَجِدُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيَّعُهَا لَمْ يَجِدُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيِّعُهَا لَيُوجَدُ مِنْ مُسِيرة مائَة عَام».

حرمان الوارث من إرثه: «مَنْ قَطَعَ مِيراثَ وَارِثِهِ قَطَعَ الله مِيرَاثَهُ مِنَ الجَنَّةِ يَومَ القِيَامَةِ ».

#### :: الخاتمة

ينبغي أن نحذر عواقب المعاصي إذا أردنا السلامة في الدنيا والأخرة ، وهذا لا يتأتى إلا بترك المعاصى والحذر منها وملازمة الاستغفار.

يقول ابن الجوزي هي : (ينبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب المعاصي فإنه ليس بين الآدمي وبين الله تعالى قرابة ولا رحم، وإنما هو قائم بالقسط، حاكم بالعدل 16 وإن كان حلمه يسع الذنوب، وإذا شاء أخذ باليسير، فالحذر الحذر).

هذا ما أحببت الإشارة إليه في هذا البحث لأهمية الموضوع الذي يتناوله من شكوى الناس من قسوة القلوب، ومحق البركات، ووساوس الشياطين، الذي سببه بالتالي شؤم المعاصي عياذًا بالله منها ، فما كان فيه من خطأ فمن نفسى، واستغفر الله العظيم.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

ما دعوة أنفع يا صاحبي :: من دعوة الغائب للغائب ناشدتك الرحمن يا قارثًا :: أن تسأل الغفران للكاتب

الرياض/ غرة محرم ١٤٢١هـ

وكتبه: أبو محمد عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن السدحان

<sup>(</sup>١) صيد الخاطر لابن الجوزي ص: ١٣٢.

#### :: المراجع ::

| _                                       |    |                                       |    |
|-----------------------------------------|----|---------------------------------------|----|
| <b>أدب الدنيا والدين.</b> للماوردي.     | ۲۱ | القرآن الكريم.                        | ١  |
| <b>الجواب الكافي.</b> لابن القيم.       | 77 | تفسير الرازي. للرازي.                 | ۲  |
| <b>الأذكار.</b> للنووي.                 | ۲۳ | <b>مختصر صحيح البخاري.</b> للزبيدي.   | ٣  |
| طريق الهجرتين وباب السعادتين.           | ۲٤ | مختصر صحيح مسلم. للمنذري.             | ٤  |
| لابن القيم.                             |    | تحقيق الألباني.                       |    |
| صيد الخاطر. لابن الجوزي.                |    | صحيح سنن أبي داود. للألباني.          | ٥  |
| <b>الإيمان الأوسط.</b> لابن تيمية.      | 77 | صحيح سنن الترمذي. للألباني.           | ٦  |
| <b>ذم الهوى.</b> لابن الجوزي.           | ۲۷ | صحيح سنن ابن ماجه. للألباني.          | ٧  |
| مفتاح دار السعادة. لابن القيم.          | ۲۸ | صحيح الجامع الصغير. للألباني.         | ٨  |
| التوبة. للمحاسبي.                       | 44 | فتح الباري. لابن حجر العسقلاني.       | ٩  |
| <b>تلبيس إبليس.</b> لا بن الجوزي.       | ٣. | جامع الأصول. لابن كثير.               | ١. |
| <b>الآداب الشرعية.</b> للمقدسي.         | ٣١ | النواقح العطرة. للصفدي.               | 11 |
| تسلية أهل المصائب. لابن رجب.            | ٣٢ | <b>تأويل مشكل الحديث.</b> لابن قتيبة. | ١٢ |
| <b>الحسن البصري.</b> لابن الجوزي.       | ٣٣ | تذكرة السامع والمتكلم. للكناني.       | ۱۳ |
| <b>نثر الدرر.</b> لأبي سعيد الآبي.      | ٣٤ | <b>الحلية.</b> لأبي نعيم.             | ١٤ |
| الأمراض الخبيثة عقوبة إلهية.            | ٣٥ | تمييز مشكل الحديث. عبدالرحمن          | ١٥ |
| د.عبدالحميد قضاة.                       |    | الأثري                                |    |
| ابن تيمية بطل الإصلاح الديني. لحمد      | ٣٦ | تهذيب مدارج السالكين. عبدالمنعم       | ١٦ |
| مهدي استانبولي.                         |    | العزي.                                |    |
| <b>مجموع أخبار آخر الزمان.</b> للمشعلي. | ٣٧ | <b>إحياء علوم الدين.</b> للغزالي.     | ۱۷ |
| الطب عراب الإيمان. د. خالص جلبي.        | ٣٨ | فتاوى شيخ الإسلام. لابن تيمية.        | ١٨ |
| التدريبات العملية في علم الموجة         | ٣٩ | معاني القرآن الكريم. للإمام أبي       | ۱۹ |
| <b>الذاتية.</b> م/يحيى حمزة كوشك.       |    | جعفر النحاس.                          |    |
| <b>الزهد.</b> لابن القيم.               | ٤٠ | <b>الفوائد.</b> لابن القيم.           | ۲. |
| <b>معانى القرآن</b> . للزجاج            | ٤١ |                                       |    |

#### :: الفهرس

| മ          | الموضوع                                                           | P  |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----|
| ۲          | تقديم د/ الشيخ عبد الله بن جبرين                                  | ١  |
| ٣          | مقدمة المؤلف                                                      | ۲  |
| ٦          | تمهيد: منشأ المعصية                                               | ٣  |
| 4          | الفصل الأول: أسباب المعاصي                                        | ٤  |
| 1.         | الفصل الثاني : أثر المعصية في الأمم السابقة                       | 0  |
| 1.         | يوسف النَّكِيِّ / إخوة يوسف الأحد عشر و (بنو إسرائيل) من ذريتهم   |    |
| ۱۳         | شؤم فرعون على نفسه وأهل بيته وقومه/ قوم صالح وشعيب وهود ونوح ولوط |    |
| 18         | سر تعذيب الكفار في نار جهنم العذاب الدائم                         |    |
| 17         | الفصل الثالث : أثر المعصية في أمة محمد                            | 7  |
| 17         | الرجل الذي قال لمحمد ﷺ : « ما عدلت! »/ إخفاء ليلة القدر           |    |
| 14         | الناقة الملعونة / دعوة الرسول ﷺ على مضر                           |    |
| 14         | منع القطر/ عقاب الله يعم الصالح والطالح                           |    |
| 19         | قول النبي ﷺ للصحابة: (قوموا عني):                                 |    |
| 7.         | الفصل الرابع: أمور خطيرة لا يفطن لها العبد                        | ٧  |
| 7.         | عقوق الوالدين وقطيعة الرحم                                        |    |
| 71         | الزنا ومقدماته                                                    |    |
| 70         | البلاء موكل بالمنطق                                               |    |
| 77         | اللعن وشؤمه                                                       |    |
| 77         | الوسواس/ جماع ذلك                                                 |    |
| 74         | الفصل الخامس: آثار المعاصي على العبد                              | ٨  |
| 74         | آثار ترك الذنوب والمعاصي (في الدنيا):                             |    |
| ٣٠         | آثار ترك الذنوب والمعاصي عند الموت/ آثار تركها في الآخرة .<br>    |    |
| 71         | الفصل السادس : التوبة وشروطها                                     | 9  |
| 77         | الفصل السابع: مكفرات المعاصى                                      | 1. |
| **         | كيف تحمي نفسك من خواطر المعصية                                    |    |
| <b>ξ</b> + | الفصل الثامن : عقوبة الذنب واقعة ولو بعد حين                      | 11 |
| £4.        | الفصل التاسع: ما هو المخرج من شؤم المعاصي                         | 11 |
| 13         | الفصل العاشر : معاصي ينبغي تجنّبها ورد نهيه ﷺ عنها                | ۱۳ |